سلسلة روايات الشباب

5

# الخضراء



اهداءات ۲۰۰۲ مرکز العالمية لحراسات و ابعاث الکتاب الانصر ليبيا

# الخضراء

عبد الأمير عبد الله

BIBLIOTHECA ALEXANDRINA ( إهداء ) منتبة الأسلسرية

رقم التسجيل ٥٧٨٧٥



المركز العالمي لاداسات وأبحاث الكثاب الأخضر " طرابيلس - أبجها هيرية الطبعة الأولى 1988 م.

حقوق الطبع محفوظة للمركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر هانف: 40705 - 45665 ـ ميرق: 20032 - 20688 ص.ب: 40984 ـ طرابلس ـ الجماهيرية شيء يفوق الوصف ذلك الفرح الذي ملأ دنيا الخضراء. كل شيء ينضح بالحركة والحب والحياة. عادت الأغاني تصدح في سماء الحقول أيام الزرع والحصاد. . . بعدما عاد أهالي الخضراء ليعانقوا ذكرياتهم مع الأرض، يسقونها من عرقهم المالح فتطعمهم من جناها اللذيذ. عادت الأفراح إلى الخضراء، تشهد كل صباح فرحة جديدة. كثرت

الأعسراس والسولادات، ومن غيريب المصادفات أن عدداً من النساء ولدن توائم في الأسبوع نفسه، قال محمود لصديقه حميد: الخصب عدوى والقحط عدوى والأرض تنقل عدوي الخصب إلى الإنسان، أجاب حميد: بل الإنسان هو الذي ينقل الخصب إلى الأرض، هو الذي يعطى والأرض تتلقى، وإن لم تجد الأرض من يعتني بها، ستصاب بالقحط، ضحك محمود وقال: لن نختلف على من يكون الأصل البيضة أم الدجاجة...! هناك من يقول بأن البيضة وجدت قبل الدجاجة وهنالك من يرى العكس وهو أن الدجاجة وجدت قبل البيضة...

كان حميد معروفاً بالعناد فقال جاداً: بل البيضة وجدت قبل الدجاجة... تنهد محمود وابتسم قائلًا: لا يهمني من يكون الأسبق، المهم أن أجد بيضاً أقليه ودجاجاً أشويه. . .

قطع حديث الرجلين جلبة نقاش حاد فى الغرفة المجاورة، حيث كانت زوجة محمود راضية تتحدث مع زوجة حميد صفيَّة . قالت صفية: أنا لا أصدق، ما تقولين إنه كذب بكذب، أجابت راضية:

احترمی ضیوفك هذا ما قالته أم العریس، عشر لیرات ذهبیة، وساعتان ذهبیتان.. و ... ضاقت صفیة ذرعاً وصرخت: متی صارت الأفعی حمامة سلام، ومتی صار اللئیم كریماً. ومتی تحول الخنزیر إلی ... قاطعتها راضیة بالقول: إذهبی وسلی الناس فی الخضراء، قلت اننی أنقل ما سمعته، ولست كاذبة ...

دخل محمود وصديقه حميد إلى الغرفة المجاورة، وبادر محمود زوجته بالسؤال:

\*علام هذا الصراخ... ما هي القضية الكبيرة التي تختلفان عليها. ثم تدخل حميد وأضاف موجهاً كلامه إلى زوجته: وأنت يا راضية، ما شأنك بالعريس والعروس والذهب. الناس أحرار في بيوتهم، قالت صفية بلهجة واثقة: إذا قيل لكم إن أبا الذهب دفع نقوطاً لابن فلان بمناسبة زواجه... هل تصدقون ذلك . . . أجاب محمود: أنا لا أصدق لو رأيت ذلك بعيني، ضحكت صفية بخبث وقالت: صدق أو لا تصدق، أبو الذهب قدَّم هدايا ثمنية للعروسين، وليست هذه المرَّة الأولى التي يقدِّم فيها أبو الذهب الهدايا... وإن أردت التأكد من ذلك فبإمكانك سؤال العريس نفسه، فرك محمود جبينه بيده وقال: إن كان هذا الكلام صحيحاً يكون أبو الذهب قد أصيب بمس من الجنون، هذا كلام لا يقبله عقل إنسان عرف أبو الذهب أو سمع عنه. . . وعلى أى حال فلو قدم لى أبو الذهب كل ما يملك كهدية فلن أقبل منه شيئاً، ثم وجه كلامه إلى صديقه حميد ضاحكاً: هل تذكر يا حميد ذلك الكلام الذي حفظناه في المدرسة ومطلعه:

برز الثعلب يوماً في ثياب الصالحين هذا الثعلب هو أبو الذهب نفسه، إنه يلبس ثياب الصالحين، ويبدو بملمس ناعم تماماً كالأفعى. لم يجب حميد بكلمة واحدة، ظلَّ صامتاً، خرج محمود وزوجته مودعاً... قالت زوجة حميد بصوت عال تريد إسماع زائرتها التي لم تكن قد برحت الدار بعد:

غريب أمر بعض الناس فى الخضراء، إذا أخذ منهم أبو الذهب قالوا: هذا حقًا وثاروا عليه وإن أعطاهم تساءلوا لماذا يعطينا أو اتهموه بالجنون...

خرج أبو الذهب من عزلته إنساناً جديداً. وصار حديث أبناء الخضراء جميعاً وانقسم الناس في فهم أبي الذهب. أبو الذهب نفسه لم يدع مناسبة تمر إلا وغمر أصحابها بالعطاء والهدايا، قال يوماً وفي مناسبة زفاف أحد شباب الخضراء: أنتم تعلمون أنني لم أرزق أولاداً وأنا أعتبر أن أي شاب في الخضراء هو بمثابة ابني، وما أقدمه لكم ليس سوى دين لكم في ذمتي . . . إنني أكفر عن السيئات التي اقترفها بحق أبناء الخضراء مدير أعمالي مرتزق . . .

رزق حميد بمولود جديد فذهب

محمود وزوجته لتقديم التهانى. كان بيت حميد يعج بعدد كبير من أبناء الخضراء الذين قدموا للتهانى. . . كانت فرحة حميد كبيرة، فقد رزق بمولود ذكر بعدما أنجبت زوجته ست بنات على التوالى.

دخل مرشد مدير أعمال أبى الذهب إلى بيت حميد، ألقى التحية، ثم ابتسم ووجه كلامه إلى حميد قائلاً: باسمى وباسم سيدى أبى الذهب نتقدم بالتهانى لك ولزوجتك بالمولود الجديد، متمنين له العيش الرغيد تحت جناح حنان الأبوين، لقد كانت فرحة سيدى كبيرة، وقد أراد التعبير عن مشاركته لكم بفرحتكم بهذه الهدية. ثم قدَّم كيساً من النقود الذهبية إلى حميد. . . لم يستطع حميد مقاومة إغراء أبى الذهب فتناول الكيس من مرشد وقال: شكراً لك ولأبى الذهب يا مرشد،

بلغ تحياتي وشكرى لسيدك. حاول محمود إخفاء غيظه فالتفت إلى مرشد وسأله: كيف حال أبي الذهب، في هذه الأيام؟ أجاب مرشد: أبو الذهب بخير وعافية، يسأل خاطرك، وفي أول مناسبة سيقدِّم لك هدية تليق بك . . . لم يستطع محمود إخفاء غضبه فقال موجها كلامه إلى مرشد من دون أن ينظر إليه: لو كانت الحياة هدية من يد سيدك فلست مستعداً لقبولها، أخبر سيدك هـذا الكلام عن لساني، ثم التفت إلى الحضور وتابع حديثه: أبو الذهب يقدِّم السمُّ ممزوجاً بالدسم، وما يثير الأسف والحسرة أن أهالى الخضراء بدأوا يأكلون الطعم السام . . . اللهم استر الخضراء وأهلها من لؤم أبي الذهب. . . ظل مرشد صامتاً فتابع محمود حديثه موجها كلامه إلى مرشد: قل لسيّدك أن حيلته لن تنطلى على أحد من أبناء الخضراء وإن كان يفكر بشراء الناس بذهبه فليفكر بغير هذا. . . لم ينس الناس ولن ينسوا ما فعله أبو الذهب بآبائهم وأجدادهم، حتى هذا المولود الجديد الذى أراد شراءه وهو فى المهد سيجد من يقول له:

من لم يودّ جدُّك لن يودك. . .

لم يعر مرشد أى انتباه لكلام محمود، ولم يجب بكلمة واحدة. ضاق صدر محمود وصاح بأعلى صوته: تكلم يا مرشد، أنطق، لماذا لا تجيب... هل أنت أبكم... تكلم أيها الصنم.

لم يرق كلام محمود لحميد فقال: اسمح لى يا أخى محمود بأن أقول لك هذه المناسبة ليست للعتاب وإيقاظ الأحقاد الدفينة في النفوس، أبو الذهب غير سلوكه وتاب، ومرشد لا علاقة له بما حصل سابقاً بينك وبين أبي الذهب، من جهة ثانية ليس لك الحق أن توجّه الإهانة لأي إنسان في بيتي احترم حرمة الضيافة. هذا شيء لا يجوز... أيقن مرشد أن بذرة الخلاف قد وقعت بين حميد ومحمود فوقف مودعاً وقال مخاطباً حميد: شكراً لك على الإهانة التي وجهت لي في منزلك، وعلى أي حال فأنا أقبل الإهانة الذا قبلتها أنت يا أخي حميد... قال ذلك وخرج مسرعاً...

بعد انصراف مرشد نظر حمید إلی محمود وخاطبه بلهجة جافة: هل يرضيك ما سمعته من كلام . كان بإمكانك أن تذهب إلى أبى الذهب وتقول له هذا الكلام في بيته ، كان بإمكانك أن تلتقى مرشداً في

الشارع وتقول له ما تشاء. تدخل أحد الحضور وقال: إهانة الضيف فى أعرافنا تعتبر إهانة لصاحب البيت. تدخل أحد أقارب محمود وردًّ على الرجل بالقول: لا تجوز إهانة الضيف إذا كان من البشر، ومرشد وسيده ليسا من جنس البشر بل هما من الشياطين. . . أحد أقارب حميد ثارت ثائرته والتفت إلى من سبقه بالحديث وقال بصوت آمر: بيوتنا ليست مضافاتٍ للشياطين، ومن يشرب قهوتنا يكون من البشر، احترم نفسك . . .

تطور النقاش وانقسم الحضور إلى فئتين: فئة مع أبى الذهب وفئة ضده... ارتفعت الأصوات بالتهديد والوعيد، واختلط كلام الرجال، وطار صواب حميد عندما سمع عبارة: أبو الذهب اشتراكم بالمال... فنظر إلى محمود قائلاً: أخرج

من بيتى، هذه هديتك احملها وأمشى، ثم قذف فى وجه صديق العمر ثوباً من الحرير المطرز حمله محمود هدية للمولود الجديد... خرج محمود وهو يقول: الآن عرفت أن الذهب بنظرك أغلى من الإنسان... كان محمود يردد وهو يسير نحو بيته: لقد نجح أبو الذهب، فاز أبو الذهب.

# \* \* \*

انتشر خبر خلاف حميد ومحمود في الخضراء انتشار النار في الهشيم، وانقسم الناس بين مؤيد لحميد وبين مؤيد لمحمود، قال أحد أبناء الخضراء يوماً لمحمود: أنا معك وضد حميد، أجابه محمود حميد ليس عدونا. . . عدونا أبو الذهب، حميد وغيره أدوات يستعملها هذا اللعين لتنفيذ أغراضه.

بعد أيام استدعت زوجة حميد ابنتها البكر وضحا وقالت لها:

# اسمعى يا وضحا، والدك يطلب إليك فسخ الخطوبة مع خالد بن محمود، أبوك طلب إلى أن أنقل إليك هذا الأمر، نفذى أمره اليوم وفي أقصى سرعة ممكنة...

خالد بن محمود ووضحا بنت حمید، ولدا فی الیوم نفسه، وترعرعا یلعبان معاً، وعندما كانا فی الثالثة من عمریهما قال خالد لوالد وضحا: هل تزوجنی وضحا یا عمی حمید، ضحك محمود وحمید كثیراً، لكن وضحا هی الأخری سألت محمود: وأنت یا عمی محمود هل تزوجنی ابنك خالد... بعد هذه الحادثة، اتفق محمود وحمید علی تزویج

خالد من وضحا عندما يكبران . . . وقرءا الفاتحة . . تحول حب وضحا وخالد إلى حكاية على ألسنة شباب الخضراء وصباياها معظم شباب الخضراء كانوا يلتقون بفتيات أحلامهم سراً ، ما عدا وضحا فقد كانت تلتقى بخالد علناً ، في ساحة الخضراء ، وخلال نزهة المساء في الشارع الرئيسي وكانت تحرض الفتيات على لقاء الشباب في العلن وليس سراً . . .

كان والد وضحا حميد ووالد خالد محمود قد التقيا في الشارع من دون أن يتبادلا التحية، وفي مساء اليوم نفسه التقت وضحا بخالد، بعدما طلبت منها أمها قطع علاقتها به.

كان وجه وضحا كزهرة أدركها الصقيع

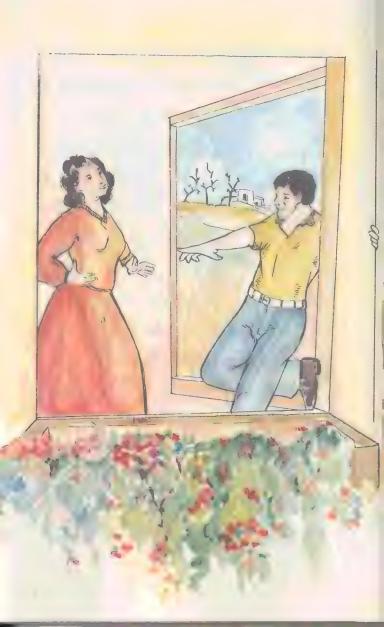

فذبلت قبل أوانها، بدت عيناها كدمعتين كبيرتين.

مساء الخير يا خالد: خرجت هذه العبارة من فم وضحا وكأنها دمٌ يخرج من جرح نازف. . . وتابعت بصوت بشيه الحشرجة: انتهى ما بيننا يا خالد، أحبك وسأبقى على حبى لك. لكنها إرادة القدر. سامحني يا حبيبي . . . ولم تستطع حبس دمعة سقطت على خدّها. تناول خالد منديله ومسح دمعة وضحا. ضمُّما إلم، صدره وقال لها: هذه إرادة والدك، سحبت وضحا نفسها من بين ذراعي خالد قائلة: أرجوك... أرجوك اتركني. ومضت دون أن تستطيع حبس دموعها، وما أن ابتعدت بضعة أمتار حتى التفتت إلى خالد وقالت: سامحني يا خالد. لن ترانى بعد اليوم. إلى اللقاء يا وضحا. . . قال خالد ذلك وبعدما سمع وقع أقدام، التفت فإذا القادم حميد والد وضحا... قال حميد: إسمع يا خالد، كنا أصدقاء وانتهت الصداقة بيننا إياك أن تعترض طريق وضحا بعد اليوم... سأل خالد: لماذا يا عم حميد، ردَّ حميد وهو يدير ظهره لخالد: إسأل والدك، فمن لم يودً جدك لن يودك...

بعد أيام كان محمود وحميد يعملان في بستانيهما المتجاورين. وعلى بعد بضعة أمتار، دون أن يكلم أحدهما الآخر، حتى ودون أن يلتفت أحدهما للآخر... مر غزال بين حميد ومحمود ولكن أحداً لم يطلق عليه الرصاص، قال محمود لو أطلقت عليه الرصاص فسأرديه داخل بستان حميد، ولست مستعداً لدخول

أرضه من أجل غنائم الدنيا كلها، وقال حميد نفس الكلام.

انتشر الخبر في الخضراء أن الغزال يرعى بين حميد ومحمود. . . كانت حدود ملكية الأراضي والبساتين في الخضراء اصطلاحية ، حجر أو صخرة ، أو شجرة ، هذه المعالم كانت تفصل بين هذا البستان أو ذاك. لكن حميد أراد قطع أي صلة بمحمود فبدأ يوضع الأسلاك الشائكة على الحد الفاصل بين البستانين. بعد أيام ذهب محمود لتفقد بستانه فوجد أن حميد اعتدى على أرضه وضم قسما منها إلى أراضيه. حاول محمود تسوية خلافه مع حميد بشكل مباشر، حيَّاه فلم يلق جواباً، ولم يرد حميد على التحية بمثلها، لذلك لجأ محمود إلى الوسطاء وإلى حكم شيخ المحلة وقدامي الفلاحين الذين يعرفون

حدود ملكيات الأرض. . . جاء التحكيم عادلًا لمصلحة الطرفين المتخاصمين، فالأرض موضوع الخلاف تقسم مناصفة بين محمود وحميد لكن حميد رفض التحكيم وقال: هذه أرض أبي عن جدِّي... كان أهالي الخضراء قد أناطوا بلجنة منهم فض النزاعات حول حدود ملكية الأراضي . . . وكان تم الاتفاق على أن لا تكون الأرض ملكاً لأحد، بل لمن يزرعها. لكن الخلاف بين حميد ومحمود تطور ووصل إلى داخل اللجنة نفسها. . . وسمع صوت يقول: نعود إلى صكوك البيع والشراء التي وقعناها عندما بعنا الأرض لأبي الذهب.

## \* \* \*

طرق باب أبى الذهب من جديد. كان أبو الذهب قد حدد مساحة الأراضي التي اشتراها من أصحابها بصكوك البيع وقد بقيت هذه الصكوك في حوزة أبى الذهب بعدما استرد الناس أراضيهم احتكم حميد ومحمود لدفاتر أبي الذهب القديمة، وكان الحكم لمصلحة حميد، لكن محمود أصرَّ على القول: أنا الذي زرعت الأرض، وغرست الأشجار، وقد اتفقنا في الخضراء على أن تكون الأرض لمن يزرعها، جاء ردُّ حميد أكثر تطرفاً فقال: لولم يضم محمود أرضى إلى أرضه ويغرسها، لكنت غرستها وزرعتها. وبإمكان محمود اقتلاع الأشجار التي زرعها فتعود الأرض لمن ورثها، صاحبها الفعلي.

كان أبو الذهب يراقب من بعيد كل ما يجرى في الخضراء، وكان لا يترك فرصة إلا ويصب الزيت على نار الفتنة، وذات

مساء قال لمدير أعماله مرشد: سأحكم الخضراء كما أشاء وبإرادة ووساطة أهالى الخضراء... لقد تعلمت كيف أستطيع السيطرة على الناس، تعلمت من أخطائى السابقة، فرِّق تسد يا مرشد، فرَّق بين الجار وجاره بين الأخ وأخيه بين الابن وأبيه، بين الزوج وزوجته، وبين الحبيب وحبيبته.

كثرت الخلافات فى الخضراء حول حدود الأرض، ولم تكن بضعة أمتار من الأرض هى سبب الخلاف بين الجار وجاره والأخ وأخيه، فهذه الأمور كانت تعتبر من الصغائر فيما مضى، لكن أبا الذهب استطاع تغذية الأحقاد. بعدما سقاها من لؤمه وحقده على الخضراء وأهلها... كان تدخل أبى الذهب دائماً لزرع الخلافات. حتى إذا لمح بارقة

صلح بين متخاصمين أغرى أحدهما بسالمال لينشب الصراع بينهما من جديد... سأله يوماً مدير أعماله مرشد: على أى أساس تحدد موقفك من المتخاصمين فأجاب أبو الذهب: ما يهمنى أن يبقى الناس منقسمين، لن أسمح لأهالى الخضراء بأن يكونوا يداً واحدة، رسمت الطريق إلى ذلك، وها هم جميعاً يسيرون عليه...

ظلّت وضحا بنت حميد تقف إلى نافذة غرفتها، مقابل نافذة خالد بن محمود. منذ التقيا في آخر مرَّة. كانت تكتفي وضحا برؤية خالد يطلُ من نافذته فيلوح لها بيده، فتبادله التحية. وتغلق النافذة وتعود إلى تدبير أمور المنزل. كانت تعيش على أمل أن تزول الخلافات بين والدها ووالد خالد، ذات يوم وبينما خالد يقف إلى



النافذة مقابل وضحا. دخل والده وكان خالد يلوِّح بيده... قال محمود لابنه خالد: هل ما زلت على حبك لابنة حميد ألم تطلب منك أن تلغى الخطوبة، ألم يطلب إليك والدها أن تترك ابنته، وشأنها، ألست رجلًا يا خالد... عيب عليك أن تجرى وراء امرأة رفضتك خطيباً لها، أم إنك طامع بهدية من صديق والدها أبى الذهب... لم يجب خالد بكلمة واحدة، لكن نافذة غرفته لم تعد تفتح منذ ذلك اليوم. ولم تدخل الشمس إلى الغرفة في الأمسيات.

## \* \* \*

لم يصدق حميد عينيه عندما وصل إلى بستانه في صباح ذلك اليوم من شهر «يوليو» الخراب في كل مكان، الغرسات اقتلعت من الأرض، والأشجار كسرت

أغصانها بشكل وحشى، كأن جيشاً من الغزاة مرَّ من هنالك وعاث بالأرض فساداً... قال حميد بصوت عال وأمام عدد كبير من الرجال في ساحة الخضراء... أنا أعرف عدوى، هذا الذي أراد الثأر منى فقتل كل شيء أخضر في بستاني... وبعد أيام كانت الأشجار في بستان محمود قد اجتثت من أصولها...

توالت النكبات على الخضراء، أطلقت رصاصة من مسافة بعيدة على حصان محمود بينما كان يرعى فى المرج فسقط صريعاً. . . كان حصاناً أبيضاً من خيرة الخيول الأصيلة فى الخضراء تلا ذلك مباشرة العثور على فرس حميد مشنوقة فى الشجرة التى ربطت إلى جذعها . . . كل يوم يحمل خراباً جديداً فى أرزاق

المتخاصمين... حقول تخرَّب فيكون الرد تخريب حقول أخرى، ناقة تنحر وتترك وليمة للكلاب والذئاب، فينحر مقابلها بعير لخصم صاحب الناقة، لكن الغريب أن معظم الذين كانت توجه إليهم هذه التهم كانوا يقسمون أنهم أبرياء، فقد أقسم محمود أمام شيوخ الخضراء بأنه لم يدخل بستان حميد ولم تمتد يده إلى غرسة أو شجرة فيه، وعندما اتهم حميد بتخريب بستان محمود، أقسم نفس القسم حتى أنه قال لزوجته، هناك طرف ثالث يغذى الأحقاد بينى وبين محمود.

فى كل مرة كان يتعرض أحد أبناء الخضراء لنكبة فى بستانه أو ماشيته أو مركوبه كان أبو الذهب يسارع إلى معارضيه ومناصريه. فعندما خرّب بستان حميد، أرسل له أبو الذهب مبلغاً كبيراً من المال، حملها مرشد إلى حميد وقال له: سيدى أبو الذهب يسلم عليك ويقول لك: إن كنت بحاجة للمزيد من المال فهو مستعد لإرساله إليك... وبعد أيام فعل الأمر نفسه مع محمود، لكن محمود رفض المساعدة وقال لمرشد: قل لسيّدك أبى الذهب، محمود لا يشترى ولا يباع.

إن كنت تحسب يا محمود أن يدى قصيرة عنك فالأيام تنقلبُ إن الأفاعى وإن لانت ملامسها عند التقلب في أنيابها العطبُ

لم تستطع الأيام محو هذه الكلمات من ذاكرة محمود. يوم قالها له أبو الذهب يوم قال محمود: الأرض لمن يزرعها. والأرض ليست ملكاً لأحد...

\* \* \*

لم يعرف أحد من أهالي الخضراء من الذى ارتكب تلك الجريمة، فقد وجد محمود في بستانه جنَّة هامدة. كانت الجنَّة مصابة بعدة طلقات ومن مسافة قريبة ، كان من البديهي أن توجه أصابع الاتهام إلى حميد. لكن حميد طريح الفراش، فقبل أيام حمل حميد إلى البيت غائباً عن الوعى بعدما هاجمه جمل حاقد عليه، وأشبعه رفساً وعضاً، وقد كسرت رجله ويده ونجا من الموت بأعجوبة، هذا الأمر يعرفه أبناء الخضراء جميعاً... أصو أقارب محمود وأبناء عشيرته على الأخذ بالثأر، وقالوا لا بـد أن يكون مرتكب الجريمة أحد أقارب حميد. . . كانت العلاقة بين عشيرة حميد وعشيرة محمود حسنة، وقامت بين العشيرتين عدَّة مصاهرات، حتى أن محموداً كان يلاقى تجاوباً من أشقاء حميد، فكان إذا التقى به أحدهم بادره بالتحية والسؤال عن صحته وصحة عياله وأبنائه، وكم من مرَّة تدخلوا لفض نزاعاته مع حميد. كان خالد بن محمود يعرف هذه الأمور، سمع من أبيه مرَّات عديدة عبارة طالما رددها، حميد بن عشيرة ممتازة، خير الأخوة والأقارب. لكن لا قصح من دون زوان....

اجتمع المصلحون من العشيرتين وقرر أقرباء حميد دفع الدية حقناً للدماء، قال أخ حميد نحن أبرياء من دم محمود، لكننا سندفع الفدية حقناً للدم، وحتى لا نفسح المجال للمفسدين ليوقدوا نار الفتنة بين عشيرتينا. . . ثم تحدث أخ حميد الأكبر موجهاً كلامه لخالد: إعلم يا خالد إن والدك كان من خيرة رجال الخضراء، وهو

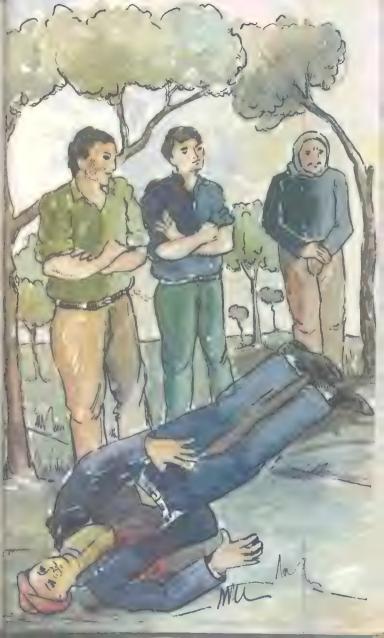

خسارة لنا جميعاً، ولكى نطوى صفحة أحقاد الماضى إلى الأبد، فلا بدَّ أن نعيد عرى وروابط الصداقة كما كانت فى الماضى، وقبل الخلاف بين أخى حميد والمرحوم والدك أخونا جميعاً، لا بدَّ من تزويجك من وضحا ابنة أخى، خطيبتك والتى ما تزال تحفظ لك الحب والوفاء، وأنا مسؤ ول عن تكاليف العرس وتجهيز العروس.

کان یدرك خالد فی قرارة نفسه، أن أقارب حمید أبریاء من دم أبیه، لکنه رغم ذلك رفض العرض الأول، وهو الفدیة، وسکت عن العرض الثانی... وعندما تذكر كلام أبیه عاد بعد ثانیة ورفض الزواج من وضحا... تذكر خالد كلام أبیه... عیب أن تجری وراء فتاة رفضتك خطیباً لها أم أنك طامع فی مال أبی الذهب...

مرَّت الأيام، ونافذة خالد مغلقة، وعينا خالد لا تنامان شوقاً...

كانت وضحا عائدة من حقل أبيها في أول الليل، تجر أخاها الصغير الوحيد وفجأة ظهرت مجموعة من الرجال المقنعين، هاجموا وضحا. . . أخذوا الطفل وذبحوه أمام ناظريها، وفروا إلى جهة مجهولة، وفي الليلة نفسها ويعد ساعة من هذه الحادثة أطلقت النار على خالد بن محمود فأصيب إصابة خطرة أصيب بنتيجتها بشلل دائم أما وضحا فقد أصيبت نتيجة الصدمة التي تعرضت لها بالجنون . . . وحدها وضحا كانت تعلم أن خالدا برىء من دم أخيها وخالد هو الوحيد الذي كان يعرف أن أقارب وضحا وأهلها أبرياء من دمه ودم أبيه.

تكررت حوادث القتل والاغتيال في الخضراء، حتى تحولت الخضراء إلى أرض قفراء، فقد أحس كل رجل في الخضراء بأنه هدف للقتل، فأهمل الناس حقولهم ولازموا بيوتهم لا يخرجون إلا لقضاء حاجاتهم من المأكل والمشرب، حوادث اغتيال عديدة حدثت بقى فاعلوها مجهولين. حدث ذات يوم أن اختلف الطلاب داخل المدارس، واشتبكوا بالأيدى، ثم انتقل الخلاف إلى الخضراء فاشتبك شبابها بالأيدي والعصى والأسلحة فوقع عدد كبير من القتلى والجرحي، وحين حاول المصلحون من عقلاء الخضراء وشيوخها فض النزاعات بين المتخاصمين نالوا نصيبهم من الضرب والإِهانات حتى من أقاربهم قال أحــد العقلاء لصديقه: الآن عرفت معنى كلام

محمود، نعم، فاز أبو الذهب وسقط الأهالي في الحفرة التي حفرها لهم.

\* \* \*

ماذا نفعل؟ إلى أين نحن سائرون؟ كيف الخلاص من هذا الجحيم، أسئلة على كل شفاه من في الخضراء..

مرة ثانية طرق باب أبى الذهب. ماذا نفعل يا أبا الذهب! الحياة لم تعد تطاق في الخضراء قال أبو الذهب لأهالي الخضراء الذين جاءوا يستشيرونه فيما آلت إليه أوضاع بلدهم: عليكم بإيجاد قوة نظامية لحفظ الأمن، وأضاف اختاروا ممثلين عنكم يتباحثوا في كيفية تنظيم أمور الخضراء... أجاب أحد المتقدمين في السن: كل واحد منا يمثل نفسه والأمن مسؤ وليتنا جميعاً، ولا نريد من يمثلنا، ضحك أبو الذهب وقال

بسخرية: إذا كنتم تمثلون أنفسكم، فما الذى جاء بكم إلى، اذهبوا وتدبروا أمسوركم وأضاف: تمثيلكم لأنفسكم أوصلكم إلى ما أنتم فيه من الفساد والقتل والإجرام... صاح بعض الرجال الذين عرفوا بولائهم لأبى الذهب: أبو الذهب وحده قادر على مساعدتنا... من مناً... نحن الحضور لم يتلق مساعدة من أبى الذهب...

كان ما أراده أبو الذهب، ففى اليوم الثانى عقد اجتماع حضره ممثلون عن أهالى الخضراء، وتمَّ الاتفاق خلاله على تأسيس قوة أمنية من أبناء البلد تناط بها مهمات حفظ الأمن وفض النزاعات بين المتخاصمين.

لعب أبو الذهب الدور الرئيسي باختيار هذه القوة، اختار أفرادها من أبناء أنصاره ومعاونيه ولكنه وليبقى بعيداً عن الأضواء عين رئيسها من أحد المقربين إليه ومن عملائه السريين... بعد فترة وجيزة كان رجال الأمن يجوبون شوارع الخضراء وحقولها يعملون على قمع المخالفات، كانت التعليمات إلى رجال الأمن تقضى بأن يكونوا منحازين للقانون فقط، وليس للأسرة أو العائلة أو العشيرة، وأن عليهم تنفيذ أوامر رؤسائهم فقط، وكان مصدر كل أمر أبو الذهب نفسه.

بدأت القوة الأمنية بممارسة المهمات المنوطة بها، فاعتقلت بعض المخلين بالأمن العام والمشاغبين وبدأت الاعتقالات لأتفه الأسباب، كان من بين المعتقلين شاب ألقى القبض عليه ليلا، بسبب الغناء بصوت عالي... كان الشاب يعيد في شارع الخضراء الرئيسي يعيد

لحناً قديماً غنّاه أهالى الخضراء فى انتصاراتهم على أبى الذهب. . . ألقى القبض عليه بحجة إقلاق راحة المواطنين.

رفعت لافتة على باب مخزن الحبوب تحمل عبارة «سجن الخضراء الجديد»...

لم يكن أهالى الخضراء قد عرفوا السجن من قبل. . . كان شيخ القبيلة هو الحكم فى المنازعات والخلافات، كان يمثل أخلاق الجماعة ويمون على جميع أفراد قبيلته أو عشيرته، حتى إذا قام أحد أبناء القبيلة بعمل يسىء إلى أخلاق الجماعة، حكمت عليه القبيلة بالنفى ورفعت عنه حمايتها، فيصبح مهدور اللم. ويقضى حياته غريباً خائفاً. . .

الغربة والخوف الدائم، أكبر قصاص يمكن أن يلقاه المذنب هكذا كانت الأحكام قبل أن ترفع لافتة «سجن الخضراء الجديد».

«العدل أساس الملك» عبارة أخرى رفعت في إحدى قاعات قصر أبي الذهب.

قال أبو الذهب لمرشد: لكى أؤسس ملكى الذى أحلم به لا بدً من تدمير العلاقات جميعها. علاقات الأسرة وعلاقات العائلة والعشيرة والقبيلة، ولن أسمح لأهالى الخضراء بحل أى مشكلة خارج هذه القاعة. أصبح أبو الذهب المرجع لشكاوى أهالى الخضراء... هذا يشكو اعتداء جاره على أملاكه، وذاك يسأل عن ابنه الذي أودع السجن...



وعن المدَّة التي سيقضيها، والجواب واحد. . . بعد التحقيق والمحاكمة.

## \* \* \*

محكمة. . . بدأ المتهمون يمثلون أمام محكمة أبي الذهب

# دخل المتهم الأول

\* لماذا كنت تغنى فى ساعة متأخرة من الليل، ألا تعلم أن فى ذلك إقلاق لراحة الآخرين؟

\*لم تكن الساعة متأخرة. كان الليل لا يزال في أوله. ثم أن أحداً من أهالي الخضراء لم يعترض على غنائي تذكرت الأيام الجميلة التي عشناها في حب ووئام وأشجاني الشوق إليها فطربت وغنيت.

وقف أحد رجال أبي الذهب وقال:

\* باسم شعب الخضراء حكمت المحكمة على المتهم بالسجن لمدة شهر مع وقف التنفيذ. ودفع غرامة مالية مقدارها ثلاث ليرات ذهبية وذلك بسبب إقلاق راحة الأخرين...

اعترض الرجل قائلاً: أنا أرفض هذا الحكم، إننى أعترض، أنا موجود فى السجن منذ ثلاثة أشهر، وإن كنت استحق السجن لمدة شهر واحد. فلماذا قيدت حريتى ثلاثة أشهر أنا لم أقلق راحة أحد، يا أبناء الخضراء من منكم يتهمنى بإقلاق راحته. . . أم إننى سجنت لأننى كنت أزرع الفرح، وأذكر الناس بأيام الحب والوئام. وهذا ما أقلق راحة دولة أبى الذهب. . . ثارت ثائرة القاضى المزعوم وصاح بصوت عال :

\*حكمت المحكمة على المتهم بالسجن



لمدة ستة أشهر بسبب توجيهه الإهانة إلى الدولة والشك في عدالة القضاء، ينفذ الحكم فوراً.

دخل المتهم الثاني.

\* لماذا سمحت لقطعانك بالدخول إلى حقول الآخرين، فهذا اعتداء على أملاك الغير وهو مخالف للقانون. أجاب الرجل.

\* عندما تدخل المواشى إلى حقل، فهى لا تفهم لا تستأذن الراعى، وهى لا تفهم بالقوانين، ثم إن صاحب الحقل لم يقدّم أى شكوى بحقى. أجاب القاضى المزعوم:

\* إن تنازل صاحب الحق، فإن الحق العام يبقى قائماً، وإن تراضيت أنت وصاحبك، فإن العدل لا يرضى... باسم الشعب: حكمت المحكمة على المجانى بالسجن لمدة أسبوع وتغريمه خمس ليرات ذهبية... لم يجرؤ الرجل على الاعتراض بعدما رأى ما حل بمن سبقه بالاعتراض... قبل الظلم على مضض.

## دخل المتهم الثالث

\* لماذا كنت تحتفظ بسلاحك بعد صدور قرار جمع السلاح من أهالى الخضراء، أنت متهم بالتآمر على سلامة الدولة، رجال الدولة يسمح لهم بحمل السلاح فقط، لا بد أنك كنت تفكر باستعمال السلاح ضد أحد أبناء الخضراء.

\* كنت أحتفظ بالسلاح، لأن السلاح من حق الجميع. وليس حكراً على فئة دون أخرى. كنت أحتفظ بالسلاح للدفاع عن نفسى . ضد الظلم والظالمين . ضد الغزاة والمستعمرين .

\* هناك قوة نظامية أنيطت بها مهام حفظ النظام. وأى سلاح آخر هو للاعتداء على أمن الجميع باسم الشعب فى الخضراء حكمت المحكمة على المخالف بالسجن لمدة ستة أشهر. ودفع غرامة مالية مقدارها عشر ليرات ذهبية ومصادرة سلاحه... وفي حال امتناعه عن دفع المال يقضى مدة فى السجن كبدل عن المال.

أدخل الرجل الرابع.. [قلّب القاضى المزعوم أوراقاً كانت أمامه، ثم أعاد تقليبها مراراً. فبدا مرتبكاً لكنه سرعان ما رفع رأسه ] وقال للمتهم: لماذا أنت في السجن؟

\* لا أدرى. ألقى القبض على وأدخلت السجن مع خمسة من أبناء الخضراء، كان ذلك في اليوم الذي تاهت فيه ناقة أحمد ابن محمد، عادت الناقة إلى أصحابها بعد أيام من إلقاء القبض على وعلى الخمسة الأخرين. مضى على وجودنا في السجن سنة، من دون أن يسألنا أحد لماذا أنتم هنا...!

\*باسم الشعب حكمت المحكمة ببراءتك.

التى قضيتها فى السجن مسلوب
الحرية.

\* عند تطبيق العدالة لا بدُّ من وقوع أخطاء تؤدى إلى ظلم بعض الأبرياء...

\* كلنا أبرياء... وأنت المجرم الوحيد لأنك وسيدك أبو الذهب وزبانيته تقتلون الخضراء وتغتالـون الحب والحريـة ووحدة الناس فيها...

\* باسم الشعب في الخضراء، حكمت المحكمة على المتهم بالسجن ثلاث سنوات...

\* \* \*

«دائرة الإحصاء والضرائب» لافتة جديدة رفعت فوق مكتب أبى الذهب القديم. كل الذهب الذى وزعه أبو اللذهب على أهالى الخضراء خلال سنوات أخذه منهم فى شهر واحد... ضرائب على كل شىء ضرائب على الأرض والمنازل والمواشى والصحة والتعليم وكل يوم يحمل ضريبة جديدة. ومن يتخلف عن دفع الضرائب يزج به فى السجن... والأموال التى تجمع من

أهالى الخضراء تذهب إلى الخزينة، ومفاتيح الخزينة فى حوزة أبى الذهب...

باسم الشعب زورا وبواسطة زمرة قليلة من أبناء الخضراء استطاع أبو الذهب السيطرة على أهالي الخضراء، التاريخ يعيد نفسه! . . . قال ذلك أحد أبناء الخضراء لجاره وهو يلتفت خوفاً من أن يسمع أحد كلامه فيلقى به في السجن وأضاف: عاد الظلم والحاكم الظالم. في الماضي كنا نواجه رجلًا بعينه، أما الآن فإننا نواجه بعضنا البعض. . . الحاكم الظالم غير محسد هذه المرّة في شخص بعينه إنه القانون . . . قانون دولة أبى الذهب وليس أبى الذهب نفسه والظلم يمارس على الشعب باسم الشعب. كان أهالى الخضراء يعيشون صدمة الفوضى التى عصفت بهم. ويتذكرون مستنقعات الدم والجرائم التى ارتكبت بالخضراء والتى بقى مقترفوها مجهولين... القتلة الحقيقيون لم يسجن أحد منهم... من المسؤول عن جنون وضحا... وشلل خالد؟ لمن تجمع الأموال والضرائب من أبناء الخضراء؟ باسم أى شعب يسجن الأبرياء ويغرَّم الفقراء؟ من وضع المسؤولين في موقع المسؤولية في موقع المسؤولية أى عدل هذا؟

هذه الأسئلة وغيرها بدأت تراود أبناء الخضراء...

أفاقت الخضراء على قصاصات من الورق وزعت في أحياثها تحمل عبارات:

تسقط دولة أبى الذهب الشعب هو صاحب الحق بإصدار الحكم...

الشعب كله مصدر السلطة لا سلطة فوق سلطة الشعب ينا أهالي الخضراء.. امتنعوا عن دفع الضرائب

قرأ أهالى الخضراء هذه العبارات بارتياح كبير. . . وبدأوا يجهرون بالرفض لبعض أوامر أبى الذهب.

قال مرشد لسيده أبى الذهب: أفاق أهالى الخضراء من سباتهم، والحرب أولها الكلام. أجاب أبو الذهب:

لم تزل نار الفتنة والانقسام تحت الرماد وباستطاعتي إشعالها متى شئت.

تكرر توزيع المنشورات السياسية التي



تهاجم دولة أبى الذهب، وامتنع البعض عن دفع الضرائب. فحملوا عنوة إلى السجن... وفى صباح أحد الأيام قرأ أهالى الخضراء نداءً موجهاً إليهم:

يا أبناء الخضراء، يا من كسرتم قيود العبودية والـذل والهوان، إكسروا باب السجن وحرروا السجناء... الخضراء هي الحرية والعطاء. وليست العبودية والظلام.

كان ذلك نذير بالثورة الشعبية. لكن أبا الذهب عرف كيف يزرع الفتنة ويفرِّق بين أبناء الخضراء... في صباح اليوم التالى سمع أهالى الخضراء بياناً يذكّر باغتيال محمود وبعد يومين قرأوا بياناً يدعو للثأر من قتلة الطفل ابن حميد. وفي اليوم الرابع قرأوا بيانات تحذر من أن هناك من

يريد العودة إلى الفوضى وسفك الدماء باسم الحرية والشعب...

قام بعض الشباب فى الخضراء بتوزيع منشورات تدعو إلى مؤتمر شعبى عام. وقد قوبلت هذه الدعوة بالاستحسان والترحيب من قبل معظم الجماهير الشعبية فى الخضراء. قال أبو الذهب لمرشد: هذا هو الخط الأحمر الذى لا يجب أن يتجاوزه أهالى الخضراء... فرِّق تسُدْ يا مرشد.

نزلت تظاهرة من أنصار أبى الذهب إلى الشوارع. تهتف بحياة أبى الذهب ودولته. وخرج معارضوا أبى الذهب بتظاهرة ينادون بمؤتمر شعبى وبسلطة الشعب. . . حصلت المواجهة بين المتظاهرين. . سقط بعض القتلى

والجرحى تدخلت دولة أبى الذهب. . . وصدر البيان التالى :

يا أبناء الخضراء. إن ما جرى فى الخضراء هو مؤامرة على قلب نظام الحكم وتقويض أسس الدولة وهو مضر بمصلحة الجماهير الشعبية، لذلك قررت الدولة إعلان حالة الطوارىء. تمنع الاجتماعات والتظاهرات وتسوزيع المنشورات. وتخضع الصحف للرقابة، على أن تقام انتخابات بعد ستة أشهر، يتم فيها انتخاب ممثلين عن الشعب، لتأسيس المجلس النيابي.

التوقيع: رئيس الدولة: أبو الذهب.





المُرَزالعالمَى لدراساتُ وأبحاثُ الكَثَابِ الأَخْصَرُ هاتف: 40705 - 45565 - 40705 مبرق: 20032 - GREEN BOOK 20668 ص. ب: 4491 - طرابلس \_ الجماهيرية